

www.helmelarab.net

ما تُعرفه عندماً تقرا هذه الشامرة المترة

هذه المغامرة

استطاع النساطين إلى ١٣ اكتنساف مقر القروب ولكنه استطاع الغراد وعه تلاقة من الشياطين . والرد مورجان الانتقام من الشياطين ال ١٣٠ في شخص الشياطين الثلاثة ١٠ وتفال انتقامه ، وعدما "كاد مورجان ينهى انتقامه من الثلاثة حدث شيء ما ١١ ماؤه حدث ؟ علاه

الشياطين الـ ١٣ المغامرة روتم ٢٥ بيناسير ١٩٧٩

# انتقامرالعترصان

منحمود سالم منحمود سالم منحمود سالم

## كتب الهلال ﴿ للأولاد والبنات

تصدر عن مؤسسة دار الحسلال

رئيسة مجلس الإدارة

أميينة السعبيد

نائب رئيس مجلس الإدارة

صبرى أبوالمجد

والميسلة المتحربيات

جميلة كامل سامساجمسلة

نائب مدبير المتحرير

نجيبة حسيين

تشرهذا الكتاب بالاتفاق مع السيدة نادية نشأت

### مسن هسسم الشيياطين الـ ١٣ ؟

أنهم 17 فتى وفتاة في مثل عمرك كل منهم يعشسل بلدا عربيا . انهم يقفون في وجه الؤامرات الموجهة الى الوطن العربي . . تمرنوا في منطقة الكهف السرى التي لا يعرفها احد . ، اجادوا فنون القنال ٠٠ استخدام المسدسات ٠٠ الخنساجر ١٠ الكاراتيه . . وهم جميعا يجيدون عدةلفات وفي كل مقامرة بشيستوك نخمسة او ستة من الشياطان معا .. تحت قيادة زعيمهم الفامض ( رقم صغر ) الذي لم يره احسد ٥٠ ولا يعرف خلياته احد .

واحداث مغامراتهم تدورق كلّ البلاد العربية . . وستجد تفسك معهم مهما كانطدارفي الوطن العربي الكبير .









من لبنان



يقو ؟ ۔ هدي من تظرب



رقم ٧ سے زیبعة من لولس





- 1. -



وترد صنفير-أو وليد صفير..(

كانت مغامرة القرصان من أسرع المغامرات التي قام بها الشياطين الد « ١٣ » ، صحيح أن الاستعداد لها استغرق وقتا طويلا ، ولكنها انتهت في يومين ٥٠ فقد استطاع الشياطين الخمسة الذين ذهبوا إلى ميناء « برجن » النرويجي من تحديد مكان جزيرة القرصان ٥٠ وقام « أحمله » و عثمان » بالتسلل إلى الجزيرة في قارب صغير ووقعا في قبضة الكابتن « مورجان » زعيم عصابة القرصان ٥٠ وقبل أن يتحدد مصيرهما ، وصلت بارجة إلى مشارف وقبل أن يتحدد مصيرهما ، وصلت بارجة إلى مشارف الجزيرة ، وأخذت تدكها بقنابلها ، وأسرع الكابتن « مورجان » بالهرب على سفيته السريعة المدمرة المدمرة













« الجوست » أو « الشبح » ، واختفى فى ضباب بحسر الشمال وفى سحابة من الدخان ، قبل أن تتمكن البارجة من مطاردته ...

کانت هذه الخواطر تمریذهن « أحمد » وهویقف فی میناء الجزیرة الصغیرة ، القریبة من جزر « شتلاند » ، وبجواره « عثمان » بعد أن تأكدا أن السفینة « جوست » قد اختفت وفی قلبها ثلاثة من الشیاطین ، هم « بوعمیر » و « فهد » و « قیس » • •

ولم یکن أمام « أحمد » و « عثمان » إلا الاتصال برقم ( صفر ) ، وإبلاغه بما حدث ، ودخل « أحمد » إلى غرفة اللاسلكى في الميناء ، وأخذ يرسل على الفور رسالته إلى المقر السرى ..

« إلى أ • ش من رقم (١) ورقم (٢) ٠٠

إستطعنا الوصول إلى جزيرة القرصان في شمال المحيط الأطلنطى قرب جزر شتلاند • هرب القرصان بسنينته المسماة «جوست» • ومعه ثلاثة من الشياطين هم رقم (٥) ورقم (١١) • • قامت بارجة حربية تابعة لدولة

من دول أوربا بقصف الجزيرة وحولتها إلى أنقاض ٥٠ وفر أكثر أعوان القرصان في قوارب ٥٠ وسوف تتسولي استجواب الباقين لعلنا نحصل على معلومات تؤدى إلى كشف مخبأ آخر للقرصان ٥ مطلوب أية معلومات عن انجاه سفينة « القرصان » لمحاولة الوصول إليها ٥٠ في انتظار تعليمات منكم ٥٠

خرج « أحمد » من قاعة اللاسلكى • كان « عثمان » يتحدث مع ولد صغير ، كان الولد ببكى ، فهو لا يعرف أين ذهب أبوه وأمه فى هذا الدمار الذى شمل الجزيرة الصغيرة بعد أن هرب القرصان وقصف البارجة • •

قال « أحمد » وهو ينظر إلى الولد الصغير ، إنك دائماً تجد شيئا يتعلق بك يا « عثمان » ، إما قرد صغير ٠٠ أو طفل صغير ١١

عثمان : « إنني أحب هذه الكائنات الصغيرة • • إنهم

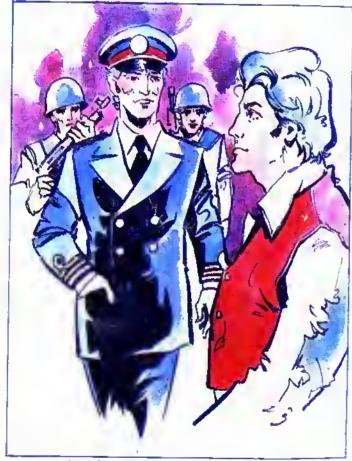

كان قائد المجموعة طابطا برتبة عقيد .. تقدم منه أحمد فقال الصابط المقيد بعرى فريزران قوات صاحبة المجلالة مالكة بريطانيا .

دائمًا في حاجة إلى الحب والحنان والحياية ..

أحمد: ستصبح أبا ممتازا ...

كشفت ابتسامة «عثمان » عن أسنانه البيضاء وهو يقول:

« هذا إذا عشت حتى أصبح أبا ٠٠ » قال « أحمد » : أرسلت الآن برقية إلى رقم ( صفر )

أوضحت له فيها الموقف وطلبت بعض المعلومات والتعليمات. عثمان : لقد اختفت المدمرة الغامضة في الضباب .. وإذا كان ثلاثة أخماس العالم من الماء ٤ فإن العثور عليها يشبه العثور على سمكة صغيرة في بحيرة واسعة ..

أحمد : لعل عند رقم ( صفر ) وسائل لمتابعة المدمرة .. فهى بالتأكيد سوف تستمر فترة في هذه المنطقة قبل أن تستطيع الوصول إلى مكان بعيد ..

« عثمان » : هل تتوقع أن يكون لها مأوى آخر ؟ أحمد : أعتقد أن هذا هو المعقول • وأعتقد أنه سيكون في أحد البحار الدافئة ، فبعد أيام قلائل سوف يشتد البرد ، وتتجمد المياه في المحيطات الشمالية وتصبح الحاة مستحلة • •

عثمان : إن هذا استنتاج مهم • • فمدمرة القرصان سوف تنجه جنوبا • •

أحمد: ﴿ أعتقد هذا ﴾ •

عِثمان : إذن لنستجوب بعض السكان هنا ٠٠ لعلنا خصل على معلومات ٠٠

أحمد : هذا ماقلته لرقم ( صفر ) ٠٠

كانت البارجة تقف خارج الميناء ، فلم تكن تستطيع الاقتراب أكثر ٠٠ وكان ثمة قارب يقترب من الشاطىء ، وقد حمل بعض الضباط ، وكانت الجزيرة قد سكنت ثماما حتى أصبحت شبه مهجورة ٠٠ وعندما توقف القارب وصعد الضابط ورجاله إلى الشاطىء أسرع « عثمان » و « أحمد » لمقابلتهم ٠٠

كان قائد المجموعة ضابط برتبة عقيد ، طويل القامة شديد الأناقة .. وتقدم منه « أحمد » فقال الضابط:

تبديد الإنافة ٥٠ وتفدم الله الله المقيد بحرى « فريزر » ، من قوات صاحبة الجالالة ملكة بريطانيا ٠٠

لم يقابل « أحمد » تقديم « فريزر » بنقديم نفسه له ،

بقية القوات ، فقد كنا في مناورة مشتركة ٠٠

شكر «أحمد » الضابط « فريزر » الذي أسرع بالعودة إلى بارجته • • بينما بدأ « أحمد » • « عشمان » استجوابهما لبعضِ من بقى من سكان الجزيرة ، الذين كانوا جميعا سمداء بالتخلص من سطوة القرصان ٠٠ وقد كانوا جميعا يعملون كخدم وعبيد في الجزيرة ، بينما فر الرجال الأقوياء مع القرصان ••

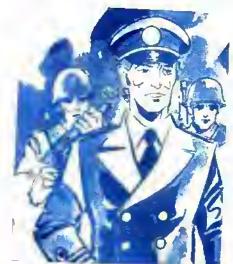

بل سارع إلى سؤاله : هل يمكن مطاردة المدمرة ؟

فريزر: ليس ممكنا بالنسبة لبارجة ، فالمدمرة أصمغر وأسرع ، خاصة وأن هذه المدمرة فيما يبدو تملك قـــدرة على الحركة أكبر من حجمها ••

أحمد : ألا يمكن متابعتها بالرادار ؟

فريزر : للأسف إن الدخان الذي تطلقه حول نفسها يجعل عمل الرادار غير ممكن •• ونحن نعتقد أنهم أضافوا للدخان مواد خاصة تعطل عمل الرادار ••

أحمد : وكيف تم الاتصال بكم ؟

فريزر : رسالة من أشخاص مجهولين في جزيرة « ويك » وتذكر « أحمد » على الفور مجسوعة الشمياطين في و « ریما » و « باسم » و « رشید » ..

عاد « أحمد » يسأل : وماذا ستفعلون بعد ذلك ؟ ... فريزر: سنقدم تقريرا إلى الأميرالية البريطانية بما حدث وستقوم قوات خاصة بالحضور إلى الجزيرة لتطهيرها من آثار القرصان ٠٠ أما نحن فسوف نسرع بالانضمام إلى



وفهم « أحمد » و « عثمان » من أحاديث الباقين أنهم لا يعسرفون شيئا عن مأوى آخر للقرصان • • ووجد « أحمد » و « عثمان » أنهما وصلا إلى طريق مسدود • • • ولكن فجأة دبت الحياة في الموقف • • قال الطفل الصغير الذي كان يمسك بيد « عثمان » : إنني أعرف مكانا في المجزيرة لا يعرفه أحد غيرى • •

ابتمسم « أحمد » للطفل الصغير وقال مشجعا : أين هذا المكان ؟

قال الطفل : كان أبى يختفى أحيانا ولا يعود إلى البيت لفترة طويلة •• وذات يوم فى القجر خرج ، فخرجت خلفه ،



روجدته يسير حتى يصل إلى مكان خارج الغابة الصغيرة ثم تيقف ، وبعد قليل وصل الكابتن « مورجان » ، وسارا معا إلى داخل الغابة ٠٠ فتسللت خلفهما ، حتى وصلا إلى بقعة كثيفة الأشجار ، ووقفا يتحدثان قليلا ، ثم اتجه أبى إلى شجرة كبيرة ورفع من حولها بعض الأعشاب ، ثم انحنى ومد يده ورفع بابا ٠٠ ثم دخل هو والكابتن « مورجان » وأغلقا الباب خلفهما ٠٠

قال « أحمد » : أنت ولد مغامر ١٠٠ مااسمك ؟ الولد : إسمى « ماريو » ١٠٠ ونحن من جسزر الهند الغربية !!

أحمد: وأنت تعرف الطريق إلى الباب السرى يا «ماريو»؟
ماريو: نعم، إننى أحفظ الطريق ٥٠ وقد حاولت مرة
أن أفتح الباب ولكنى لم أستطع، إنه باب ثقيل ٥٠
أحمد: وستدلنا على الطريق ٥٠ والباب؟ ٥٠
ماريو: نعم ٥٠ من أجل هذا الأخ ٥٠
قال ذلك وأشار إلى « عثمان » ، فقال له « أحمد » :

إن اسمه « عثمان » وهو يحب الأولاد الأذكياء مثلك ٠٠



ر م یکن مورمان سادجستا

بعد مسيرة دقائق على الأقدام في قلب الغابة ، وصلوا إلى شجرة ضخمة قد أحاطت بها الأعشاب ٠٠ وأشار « ماريو » إلى جانب منها وقال : « هنا ٠٠ »

« ماريو » إلى جب المحمد وساعده « أحمد » ثم أسرع يرفع الأعشاب ، وساعده « أحمد » و « عثمان » ، ووجدوا حلقة من الحديد قام « أحمد » و « عثمان » بجذبها معا ، وسرعان ماانشقت الأرض عن باب من الحديد ، ووجدوا سلما ، ووجد « عثمان » فى جانب من المدخل زرا ضغط عليه ، فأضىء مدخل الكهف ، ونزل الثلاثة على سلم متآكل من الحجر المنحوت فى الصخر ، ووصلوا إلى حجرة واسعة ، وفجاة أحس

عثمان : هل الطريق بعيد يا ﴿ ماريو ﴾ ؟

ماريو : نعم •• هل تستطيع ركوب حصان ؟!

عثمان : نعم ••

ماريو : إذن نأخذ حصانا ونذهب .٠٠

وخرج الثلاثة من باب غرفة القيادة في الميناء ٠٠ كان كل شيء قد هدأ ، واتجهوا إلى اسطبلات الكابتن « مورجان » وركب « أحمد » حصانا وركب « عثمان » حصانا وأخذ أمامه « ماريو » ٠٠ وسرعان ماكان الثلاثة يتوغلون في الجزيرة ، ومضت نحو ساعة ، ثم أشار « ماريو » إلى غابة صغيرة في شرق الجزيرة ، وقال :

\_ هذه هي الغابة التي حدثتكم عنها .



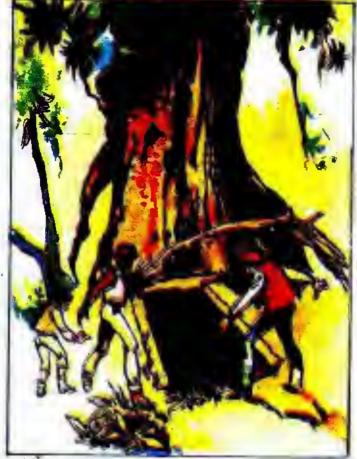

وقف أحمد و عشمان و ماريق عند شجرة ضخمة .. فوجدوا تحت الأعشاب حلقة من العديد قاما بجذبها وسرعان ما انشقت الأرض عن باب من الحديد.

« أحمد » بساعته تدق دقا مختلفا ٠٠ وتذكر ، بعد أن نسى في غمرة الأحداث ، أن هذه الساعة مجهزة تجهيزا دقيقا للكشف عن المواد المشعة ٠٠ إنها نوع متطور من عدادات « جيجر » ٠٠ ورفع يده وكذلك فعل « عثمان » وشاهدا العقارب وهي تدور في الاتجاه المعاكس ٠٠

قال « عثمان » : إنه اليورانيوم المسروق ••

أحمد : شحنة السفينة العربية ••

عثمان : وقد يكون أكثر من هذا ..

كانت الغرفة متربة ، وبجانب الجدران اصطفت بعض الصناديق ، وعلى الحائط أنواع من الأسلحة ، وكان ثمة باب صغير في نهاية الغرفة انجه إليه « عثمان » و « أحمد » والولد الصغير « ماريو » ٥٠ ودفع « عثمان » الباب ولكنه كان مغلقا ٥٠ وأحضر « أحمد » بلطة من على الجدار وهوى بضربة واحدة على القفل فكسره ٥٠ ثم دخل الشلائة ، بضربة واحدة على القفل فكسره ٥٠ ثم دخل الشلائة ، وكم كانت دهشتهم ٥٠ فعلى العكس من الغرفة الكبيرة المتربة ٥٠ كانت الغرفة الثانية نظيفة ، قد فرشت بعناية وأناقة ، وكان بها مكتب فخم ٥٠ وعلى الحائط صدورة

مرسومة بالزيت للكابتن « مورجان » الكبير ، وحسول الجدران بعض الدواليب • • وأخذ « أحمد » و « عثمان » يفتشان كل شيء بعناية ، وعند أحد الدواليب توقف « عثمان » لحظات وقال :

\_ هنذا الدولاب ليس عاديا ••

أحمد : ماذا به ؟

عثمان : لا تقل ماذا به ٠٠ بل قل ماذا خلفه ٠٠

وكانوا قد تمرنوا جميعا على اكتشاف الأماكن السرية ٠٠ ولهذا أدرك «عثمان » من شكل الأرفف أن خلفها شيئا ٠٠ فمد يده ونزع الرف الأول ، وتحسس القوائم التي كانت تمسكه ، وأخذ يجربها واحدا واحدا ٠٠ وسمع الشلائة صوت باب ينزلق وانكشفت فجموة واسعة في ظهر

ظهرت الدهشة على وجه « ماريو » الصغير وقال : مخبأ سرى في الدولاب !! ياله من شيء مثير !!

عثمان : هل تحب المخابىء السرية 1 ! ماريو : نعم • • إنتى أحلم طول عمرى بأننى ســــ أجد

مخبأ سريا به كنز كبير و.

عثمان : لقد تحقق حلمك •• وأعتقد أن في هذا المكان ستجد كنز القرصان ••

قال « أحمد » : دع « ماريو » يدخل أولا ..
وأسرع « ماريو » يقفز كالقرد الصغير داخل الدولاب .
ثم يدخل من الفتحة السرية وسمعاه يقول : « الكنز !! »
دخل « عثمان » خلفه ، ثم « أحمد » .. وكان « ماريو »
محقا .. كان هناك ثلاثة صناديق من الخشب المصنفح

بالحديد • • مغلقة كلها بالأقفال • • وقال « عثمان » : ما الذي جعلك تظن أن هذا هو الكنز يا « ماريو » ؟

ماريو : إنْ كُلُّ الْكُنُوزُ تُوضَعُ فَي صَنَادِيقَ ••

عثمان : هذا ماقرأته في الروايات •• ولكن الآن هناك خزائن قوية بدلا من الصناديق ••

أحمد : لعل « مورجان » مازال متمسكا بتقاليد جده الكابتن « مورجان الكبير » ••

ورفع « أحمد » البلطة وهوى على قفل أقرب الصناديق إليه •• فانكسر القفل ورفع « أحمد » الغطاء ، ومرة أخرى

صاح « ماريو » : « الكنتر !! »

كان ثمة كمية ضخمة من الجواهر وألعملات القديمة ، وقال « عثمان » : إنه كنز الكابتن « مورجان » الكبير • وقف الثلاثة مذهولين أمام كميات الجواهر والنقود الذهبية والحلى الثمينة ، وقال « عثمان » : لابد أنه كنز القرصان الكبير « مورجان » ، الذي بحث عنه المئات دون أن يعثروا عليه • •



أسرع « عثمان » إلى الباب ٥٠ كان معلقا بتراييس ضخمة من الحديد ٥٠ لاحظ أنها لم تفتح منذ زمن بعيد وتوقف لحظات عندها ، ولكنه استجمع رأيه في النهاية وأخذ يفتحها ٥٠ ولم يكد ينتهي منها ، وبفتح الباب حتى حدث شيء غريب ٥٠ انطقا النور فجأة ، وشمل المسكان ظلام دامس ٥٠ ثم سمعوا صوت هدير بعيد كأنه قطار يسير على مقربة ٥٠

صاح « أحمد » : « إنه فخ لاصطياد من يدخل هذا المكان » • • وأشعل بطاريته • •

قال « عثمان » : « لقد استربت فی هذه الترابیس القدیمة » • • وأخذ یحاول إغلان آلباب بساعدة « أحمد » و « ماریو » • • ولكن الهدیر ارتفع بشدة ثم هبت ریح قادمة من الباب وعرف « أحمد » علی الفور وقال : « إنه شلال ماء یتدفق فی اتجاهنا • • هیا نجری قبسل أن ند ت • • »

تركوا الكنز الضخم ، وأسرعوا ينجون بحياتهم •• فقفزوا داخل الدولاب مرة أخرى •• ثم إلى باب الدولاب أحمد : حسب المعلومات التاريخية ، فان « السكابتن مورجان » دفن كنوزه التي استولى عليها على شاطىء جزر « بهاما » ، في البحر « الكاريبي » ••

عثمان : لعل حفيده هذا عثر عليها ونقلها إلى هنا م. إن مثل هذه اللالى، النادرة ، وهذه الكميات من الذهب لايمكن إلا أن تكون كنز القرصان الكبير « مورجان » 11

أحمد: المهم الآن العثور على شحنة اليورانيوم !! عثمان: هناك باب في نهاية الغرفة ، لعله يؤدى إلى مخزن اليورانيوم فالمؤشرات تؤكد أنه قريب جدا ٥٠ فهي تهتن بشدة ٥٠



••• ولكن كم كانت مفاجأة مرعبة ، أن وجدوا باب الغرفة الصغيرة قد أغلق عليهم •• وقال « أحمد » : « إنه نظام أتوماتيكي يتم على أساس إغلاق الأبواب ؛ حتى يغرق من يدخل إلى مكان الكنز ! »

كان الماء يتدفق خلفهم كالشلال ٥٠ والظلام دامس لاينيره إلا نور بطارية « أحمد » الصغيرة ٥٠ وناول « أحمد » البطارية « لماريو » وقال « لعثمان » : « يجب أن نحطم هذا الباب فورا وإلا غرقنا ٠٠ »

وانهال « أحمد » على الباب بالبلطة التي ظل يحملها طول الوقت ، ووقف « ماريو » يرقب « أحمد » و « عثمان » وهما يتناوبان تكسير الباب ، بينما أحس بالمياه تصل إلى ركبتيه ٠٠

قال « ماريو » فزعا : « الماء !! »

رد « عثمان » : لا تخف یا « ماریو » ۰۰ یجب أن تکون آکثر شجاعة ۰۰

وقفز فأر ضخم على ذراع الصغير ، فصاح مرة أخرى بفزع : إن الفئران تهاجمنا ! •

وفعلا بدأت منات الفئران التي أفزعها الماء تقفز في كل العجاه ، وهي تطلق أصواتها المفزعة ٥٠ وكان الماء يضغط على الباب من الداخل ٥٠ ورغم جهدود « عثمان » لم يستطع زحزحته ٥٠ ولكن « أحمد » استطاع أن يكسر جزءًا كبيرا منه ٥٠ تدفق منه الماء خارجا إلى الغرفة الخارجية الواسعة ٥٠ واطبأن « أحمد » و « عثمان » قليلا ٥٠ ثم سحب « عثمان » « ماريو » الصغير ٥٠ ودفعه من كسر الباب ٥٠ ثم تعاون هو و « أحمد » على كسر بقية الأخشاب و نقذا من الباب إلى الغرفة الواسعة ٥٠

أطلق «عثمان » شعاع الضوء على الباب العلوى الذي نزلوا منه ، وصاح في ضيق : الباب مغلق !!

أحمد : إنه فخ محكم ٥٠ هيا نصعد السلم ٥٠

أخذا يصعدان السلم ٠٠ و « ماريو » مسك بيد « عثمان » وقد تكاثرت الفئران التي تسلقت السلم أيضا طلبا للنجاة ٠ وأخذت تقفز على أقدامهم وأذرعتهم و «ماريو» الصغير يصيح فزعا و « عثمان » يشجعه ٠ ٠

وصلوا الى الباب العلوى المغلق ٠٠ وكان المكان ضيقا



العسركة سين المساء والهسواء إ

وصلت المياه إلى صدر «أحمد» و «عثمان» • • وكان «عثمان» يعمل « ماريو» وأخذ يشجعه حتى ألا يخاف الفئران الكثيرة ، التى كانت تعوم بجوار رؤوسهم ، ولم يكف «أحمد» عن محاولة كسر الباب بالبلطة • • ولكن المياه التى غمرت أكتافه ، ثم أخذت تصعد إلى رقبته جعلت من المستحيل عليه أن يفعل شيئا ، وأخذت ضرباته تقل • • وأخذ الماء يصل إلى أنوفهم • • وبكى « ماريو » الصغير • وإن حاول أن يكتم صوته •

لحظات كانت بين الحياة والموت •• ولكنهم سمعوا فجأة صوت أقدام فوق رؤوسهم وأخذ « أحمد » يضرب لا يسمح « لأحمد » باستعمال البلطة بحرية • • ولكن لم يكن أمامه إلا أن يحاول ، فقد أخذ الماء يرتفع تدريجيا على السلم • •

قال « عشمان » : إنه ماء البحر !!

أحمد: نعم •• لقد أعد « مورجان » الصغير فخا محكما لمن يحاول الوصول إلى كنوز جده ••

وأخذ « أحمد » يهوى بالبلطة على الباب ٥٠ ولكن الباب الضخم كان صامداً ، وأخذ منسوب الماء يرتفع فوق الباب الضخم كان صامداً ، وأخذ منسوب الماء يرتفع فوق السلم ٥٠ ووصل إلى أقدامهم سريعاً ٥٠ و « أحمد » يهوى بالبلطة على الباب الذي رفض أن يتزحزح من مكانه كان واضحاً أنهم قد وصلوا إلى نهاية المطاف ، وأن لاشيء يمكن أن ينقذهم من مصيرهم المحتوم ٠٠



يصبح مناديا •• وخيل إليه أنه يسمع صوتا يعرفه •• ولكن من الذي سيأتي إلى هذا المكان ؟

أطلق آخر صيحة ثم أغلق فمه •• فقد وصل الماء إلى مافوق ذقنه • • وكتم أنفاسه • • ثم حدثت المعجزة • • فقد بدأ الباب يرتفع تدريجيا ، وكان الماء قد غطى رؤوسهم ، ولكن أيدى كثيرة امتدت وساعدت الثلاثة على الصمعود إلى سطح الأرض •

وفتح « عثمان » عينيه على وجه « إلهام » الباسم وهي تقول : « كدتم تغرقون في شبر ماء »

قال « عثمان » وهو بجفف وجهه : فعلا •

أحمد: كيف أثيتم ؟

إلهام: سمعنا أنكم ستغرقون ٥٠ فأسرعنا لنجدتكم ٠ وأخذ ﴿ أحمد ﴾ و ﴿ عشمان ﴾ يتبادلون التحيات الحارة مع الشياطين الخمسة • « إلهام » و « هدى » و « ريما » و ﴿ باسم ﴾ و ﴿ رشيد ﴾ •

قالت « إنهام »: ماذا حدث لكم ؟

أحمد : قبل أن تسمعوا ماذا حدث لنا ، قولوا لنا كيف

إلهام: المسألة بسيطة جدا ٠٠ بعد أن انصلنا بالبارجة وعلمنا أنها قصفت جزيرة القرصان ٥٠ حضرنا مسرعين فقد تحتاجون لمساعدة ٠٠ استأجرنا طائرة خاصة من ميناء « ويك » إلى هنا •

أحمد : وكيف عرفتم مكان الكهف السرى ١٤ إلهام: أخذت العدادات تتحرك في هذا الاتجاه ، عدادات قياس الاشعاع الذرى • فاتجهنا إلى هذا المكان • • فقد تأكدنا أن العدّادات التي معكما سوف تقودكم إلى هنا • أحمد: وسمعتم الدق على بأب الكهف ؟

إلهام: نعم •• ولاحظنا اندفاع الهواء من باطن الأرض إلى السطح فعرفنا أن هناك ضغطا قويا يدفع الربح •• ومن تجاربنا السابقة تأكدنا أن ثمة شيئا خطيرا يحدث وأنكم قد تكونون هدف هذا الخطر ٠

أحمد : ﴿ لَقَدْ نَجُونًا بِمُعْجَزَّةً • • وَلَكُنَ ﴿ بُوعَمْ مِنْ ﴾ و « فهد » و « قيس » موجودون الآن في سفينة القرصان



قال « أحمد » هل تعرفون أن في هذا الكهف توجهد مجموعة « كنوز » القرصان الشهير « مورجان » .

نظر إليه الشياطين الخمسة • فقال « إلهام » : كيف مرفت ؟

إلهام: معنى هذا أن في الكهف كنوز « مورجان » ٥٠ والمواد الذرية !

أحمد: نعم • • والمواد الذرية لا خوف عليهـ ا ، فهى محفوظة فى صناديق من الرصاص السميك • • الخوف على هذه الكنوز التى لا تقدر بثمن •

٠٠٠ ولا نعرف لهم مصيرا ٠

ساد الصمت ٥٠ وكان الجميع يجلسون بجوار الشجرة الضخمة قرب باب « الكهف » وكان « عثمان » يجفف ثياب « ماريو » الصغير الذي بدا مستملما له تماما وسعيدا بهذه العناية .



لا ريما »: وماهى خطتك فى هذا الشأن ؟

لا أحمد »: سنخفى هذه المعلومات تماما الآن • و إن
مهمتنا العاجلة هى العثور على الشياطين الثلاثة وإنقاذهم
من براثن القرصان •

﴿ فهد ﴾ : مارأيكم في الانتقال فورا من هذه الجزيرة
 النائية إن من الصعب متابعة أى شيء من هنا ٠

﴿ أَحَمَدُ ﴾ : إِنْ مَا يَحَدُدُ انْتَقَالُنَا هُوَ خَطَّ سَيْرِ سَفَيْنَةُ القَرْصَانُ •

تحدث « باسم » فقال : أعتقد حسب استنتاجاتنا السابقة أنه سيبتعد تماما عن هذه المنطقة .

وسيذهب بعيدا جدا ، وقد حل الشتاء الآن فلن يستطيع الصعود إلى المنطقة المتجمدة الشمالية • • والمنطقى أن يذهب إلى البحار الدافئة جنوبا ا

« أحمد » : مارأيكم في العودة إلى المقر السرى الرئيسي لنقدم تقريرا إلى رقم « صفر » ونطلب منه مساعدتنا في تحديد مسار سفينة « القرصان » ؟ « ريما » : إننى أؤيد هذا الاقتراح •

ووافق بقية الشياطين ، وكان « ماريو » الصفير يتابع المناقشة وقد بدا عليه الحزن • فقال « عثمان » : سأبقى هنا •

أحمد : من أجل ﴿ ماريو ﴾ ؟

عثمان: من ناحية ٥٠ ومن ناحية أخرى ليس من المستبعد أن يعود « مورجان » إلى هنا مرة أخرى ، فلست أتصور أن يتخلى عن كنوز جده القرصان « مورجان » وعن صناديق اليورانيوم الثمينة ، وليس من المستبعد أن يكون قد ترك في مكان ما من الجزيرة ٥٠ أشخاصا براقبون ماحدث ، ويبلغونه عما يدور ٥٠ فإذا ماغادرتا الجزيرة عاد إليها ليأخذ الكنوز والصناديق ٠

هذى : في هذه الحالة سابقي معك •

فكر « أحمد » لحظات وقال : لا بأس ٠٠ سيعود الباقون إلى الكهف السرى ٠٠ وسنستمين هناك بالأجهزة الحديثة في رصد مسار سفينة « القرصان » ٠

وهكذا بعد ساعة كان « أحمد » و « ريما » و « باسم » و « رشيد » قد ركبوا الطائرة التي حضر بها الشياطين من



جلس احمد وحيد؟ .. ولكن وقتم صهفا كان خلف زجاج يرى من خلاله الحمد .. لكن الحمد الاصواء .

جزيرة « ويك » واتجهوا إلى « لندن » • • ولم يقضوا في مطار « هيثرو » أكثر من ساعتين حتى حصلوا على تذاكر السفر إلى القاهرة • وفي فجر اليوم التالي كانت سياراتهم تقترب من الكهف السرى •

#### \*\*\*

استسلم الشياطين لنوم عميق ٥٠ وفي منتصف النهار تماما طلب « أحمد » مقابلة رقم « صفر » الذي حدد له موعدا بعد عشر دقائق ، وتحدد مكان الاجتماع في القاعة رقم ١٦ من قاعات الاجتماعات الصغيرة ، وجلس « أحمد » وحيدا ، وليكن رقم « صفر » كان خلف زجاج يرى « أحمد » ولا يراه « أحمد » ٠

قال « أحمد » : إننا في حاجة إلى معلومات عاجلة عن سفينة الكابتن « مورجان » التي استظاعت الفرار من مأواها قرب جزر « شتلند » • • إن عليها ثلاثة من الشياطين هم « بوعمير » و « فهد » و « قيس » وإنني أخشى أن ينتقم منهم القرصان بعد أن كشفنا مأواه وحطمناه •

ظُل رقم « صفر » صامنا فمضى « أحمد » يقول : لقد

44

عثرنا في الجزيرة على صناديق ضخمة تحوى كنوز الكابتن « مورجان » الكبير التي جمعها من النهب والسلب طبوال حیاته کقرصان ، والتی کان مکانها کما تذکر کتب التاریخ في جزر ﴿ بِهَامًا ﴾ ولكن يبدو أن حفيده نقلها إلى مأواه •• سأل رقم ﴿ صَفِّي ﴾ : وما هي أخبار المواد المشعة ٢ أحمد : موجودة مع الكنز الكبير في نفس العزيرة ، وقد سجلت العدادات التي حملناها معنا ظاهرة وجودها ، وكانت سبباً في إنقاذي أنا و ﴿ عثمان ﴾ من الموت غرقا . رقم ﴿ صَغَرَ ﴾ : لقد أديتم عبلا بارعا ، واستطعتم كشف ماعجزت الأجهزة السرية في جميع دول العالم من الوصول أحمد : ولكننا في المقابل نكاد تفقد ثلاثة من الشياطين • صمت رقم « صغر » بعد هذه الملاحظة ثم قال بعد لحظات: إن الخطأ الذي وقعنا فيه جميعاً أننا حاولنا الوصول إلى هذه المدمرة الغامضة بواسطة مطاردتها في البحار 1 غهم «أحمد» على الفور مايقصده رقم «صغر» فقال : الهواء أفضل 11 لهم الاضافات التي أضيفت إليها ، إن لها عجلات خاصة تمكنها من النزول في أى مكان ، وزلافات للهبوط في المناطق الثلجية ، مسلحة من الجانبين بصواريخ خفيفة ولكن شديدة الفتك ، ومن فتحات التوربينات الأربعة يمكن أن تطلق رصاص المدافع الرشاشة .



رقم « صفر » : « بالضبط • • وقد طلبت من قسم العمليات الخاصة أن يمد لكم طائرة بمواصفات معينة •

أحمد: المهم ياسيدى تحديد مكان السفينة و رقم ( صفر ): إن رجالنا في مختلف جهات المالم عندهم تعليمات بمتابعتها حيث تذهب ، وعندما تصلنا أية معلومات عن اتجاهها فسوف تفادرون المقر السرى فورا في الطائرة الخاصة التي أرجو أن تشاهدها و

احمد: تشكرك كثيرا ياسيدى •

وغادر رقم (صفر) القاعة الصغيرة ، وأسرع (أحمد) يتصل بقسم العمليات الخاصة وطلب مشاهدة الطائرة بناء على تعليمات رقم (صفر) وتحدد له موعداً بعد نصف ساعة ٠٠

سارع ( أحد ) بالاتصال ببقية الشياطين ، وبعد نصف ساعة كانوا جبيعا يقفون أمام ( الهنجر ) المفلق حيث تعد الطائرة الخاصة ، ثم فتح الباب ، ونظروا جبيعا إلى الطائرة ، كانت من طراز ( جت ستار ) الذي يتسع لتسعة أشخاص عدا الطاقم ، وأخذ أحد الهندسين يشرح

وفى منتصف الليل وصلت الاشارة التالية ، السفينة أخذت طريقها إلى البحر الكاريبي • وعندما أبلغ الشياطين بهذه البرقية قال لهم « أحمد - » : إن القرصان يمود إلى حيث عاش جده « مورجان » الكبير



المسرسحي الأخسيرا

فى فجر اليوم السادس جاءت الإشارة الموعودة ، كانت من أحد عملاء رقم « صفر » • • شوهدت سفينة تنطبق عليها الأوصاف تدور حول رأس الرجاء الصالح ستصلكم معلومات أخرى من المحطة التالية إذا كان الاتجاء الذى حددناه صحيحا •

وتم إبلاغ الشياطين بالإشارة ، وبدأ انتشاط يدب في المقر السرى ، كانت كل التفاضيل تدرس بعناية ، خط سير الطائرة ، المحطات التي ستقف فيها ، عدد ركابها سن الشياطين ، إحتمالات ماحدث للشياطين الثلاثة الأسرى عند القرصان ،



كانت سفينة القرمهاك القعهية المدججة بالسلاح تنساب تحتظلام البعر الكَّابِينَ ﴿



••• إنكم لم تنسوا طبعا أن القراصنة كانوا يعيشون في منطقة البحر الكاريبي حيث كانت أشهر موانىء القراصنة •• « جامایکا » •• « بربادوس » •• « هسبانیولا » ﴿ جِامًا ﴾ •• وغيرها •• علينا إذن أن نطير فورا إلى هذه المنطقة ، إن عندى شبه يقين أننا سنجده في إحدى هذه

إلهام : ﴿ هُلُ تَتَصُورُ أَنْ يُلْجُأُ عَلَنَا إِلَى مُوانَى ۚ تُسْلِطُ عليها قوات حكومية •• إن ذلك يعرضه للقبض عليه • » أحمد: « لم أقصد ذلك بالطبع ، لكن قصدت أن له مخبأ آخر في هذه المنطقة ، ربما جزيرة صغيرة من آلاف الجزر المتناثرة في عرض المحيط » •

هدى : سيمضى وقت طــويل قبل العثور عليه ﴾ . أَحْمَدُ : ﴿ لَا تُنْسَى أَنْ مَعْهُمُ أَجْهُزُهُ إِرْسَالُ دَقِيقَةً يُمَكُنُ

أن يتصلوا جا ، ومشكلة هذه الأجهزة أنها قصيرة المدى ، الهذا لا تصل إلينا هنا ، ولكن الأجيزة تعمل على مسافة عشرين كيلومترا ، وعلينا أن نطوف حول كل الجزر المنعزلة في هذه المنطقة ، وسنجده في إحداها » •

باسم : ﴿ وَفَي نَفِسَ الْوَقَّتُ قَدْ يَخْطُرُنَا أَحَدُ أَعُوانَ رَقَّم صغر » بمكان السفيئة أو على الأقل باتجاهها • » أحمد: ﴿ هذا صحيح ﴾ •

بعد ساعة من هذا الحديث كان الشياطين الخسسة « أحمد » و « إلهام » و « ريما » و « باسم » و « رشيد » يركبون الطائرة الصغيرة من طراز ﴿ جَتُّ سَتَارٌ ﴾ ذات التوربيئات الأربعة •

في هذا الوقت كانت سفينة القرصان القوية المدججة بالسلاح تنساب تحت ظلام البحر الكاريبي وقد اقتربت من نهاية رحلتها الطويلة ، من شمال أوروبا إلى جنوب أمريكا ، وكان الكابتن ﴿ مورجان ﴾ يقف وحيدا ٥٠ تحت سـماء سوداء أضاءتها النجوم يفكر فيما حدث له ٠

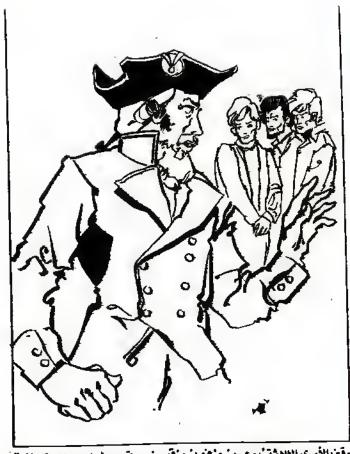

وقف الأسرى الثلاثة أبوعمين و'فهد' و'قيس'، وقد يبطوا بعبال غليظة . أمام مسورجسان ...

م يكن يصدن أن مجموعة من الأولاد يمكن أن يفعلوا ماعجزت الحكومات عن تحقيقه لقد استطاع أن يخصل على كنوز الكابتن « مورجان » الشهير وأن ينقلها إلى مكان حصين الا يمكن لمخلوق أن يصل اليه ، ثم استطاع شراء مدمرة قديمة وتحويلها إلى قلعة متحركة تضع بالقوة ، وأعاد أسطورة القراصنة إلى القرن العشرين كما أنه يقوم بأكبر عمليات سطو في التاريخ بالحصول على شحنات من المواد المشعة ويبيعها بملايين الجنيهات سرا .

فكر في أن هذا المجد الذي كان يحلم به قد تلاشي في لحظات ، وأحس برغبة رهيبة في الانتقام ممن حطموا أسطورته ، فترك حاجز المدمرة ونزل مسرعا إلى الكابينة وطلب إرسال الأسرى الثلاثة ،

 الميش الجاف والماء القليل ، وعندما دخل الثلاثة لم يسكن ليتصور أن أحد الشبان اللامعين الذين خاضوا عشرات المعارك والمغامرات وقضوا على أعتى اللصوص والمجرمين يمكن أن يتحولوا إلى ثلاثة من الأشباح قد انهارت قوتهم وبدت عليهم علامات التعب والهزال .

وقف الثلاثة أمام « مورجان » ، وقد ربطوا يحبال غليظة ، وقال « بوعبير » بحدة : إسمع ياكابتن « مورجان » • إن المعاملة التي نلقاها منك مهينة لنا ، وسوف تدفع ثمن ذلك غاليا •

نظر إليه « مورجان » باستخفاف وقال : ومن الذي سيتقاضى الثمن ؟

بوعمير : إن لنا زملاء أقوياء .

مورجان : إن زملاءكم لن يصلوا إليكم أبدا ٥٠ وإذا كان ذلك العجوز المخرف «جانسن» قد باح لكم بمكاننا فإن مكانى هنا لا يعرفه أحد إلا عدد قليل من رجالى ٥٠ وهؤلاء من أخلص أعوانى وأقواهم ٠ بوعمير : أؤكد لك ماكابتن «مورجان» ٥٠ إن أصدقاءنا منهم اقتياد الثلاثة إلى قاع السفينة ونزل الشياطين السلالم العالية إلى جوف السفينة بالقرب من غرف الآلات ٥٠ حيث ترتفع درجة الحرارة ويثقل الهواء ٠



لن يهدأ لهم بال حتى يصلوا إلينا .

مورجان : إننى فى انتظارهم إذا استطاعوا الوصول ، وهذا ما أشك فيه ، فاذا وصلوا فسوف يكون انتقامى منهم مروعا ، تماما كما سأنتقم منكم .

وأخذ ﴿ مورجان ﴾ يسير في الغرفة قائلا : سوف أعاملكم معاملة الحيوانات البرية ، لقد حاولتم القضاء على ، وواجبى يحتم على أن أنتقم ، وسوف أتنقم على طريقة القراصــنة كما كانوا يفعلون مع عبيدهم .

فهد : وماذا تريد منا الآن ؟

مورجان : ليس لك حق في أن تسأل .

فهد : ليس من الشهامة أن تعامل أسراك بهذه الطريقة .

مورجان : وهل كان من الشهامة أن تحطموا حياتي ؟

فهد: إنك خارج على القــانون ياكابتن ﴿ مورجانَ ﴾

نت لص ا

دار الكابتن « مورجان » على عقبيه كأنما لدغته أفعى وصاح : أنت تناديني باللص أيها التافه \*\* سوف ترى ! ودق « مورجان » جرسا فحضر بعض الحراس ، وطلب

وقال ﴿ قيس ﴾ : ماذا حدث لرقم ﴿ صغر ﴾ ؟ ! • • ماذا حدث لبقية الشمياطين ، لقمد مضى على عملية جمزيرة ﴿ شَتَلَانَدُ ﴾ سَبِعَةُ أَيَامُ دُونَ أَنْ يَفَكُرُوا فَي مَطَارِدَةً هَذَا القرصان •

فهد: أؤكد لك أنهم يسذلون كل وسعهم ، ولسكن لا تنسى يا « قيس » أن هذا الرجل يسير في المحيطات بعيدا عن خط السير العادي للسفن ، بحيث يصعب متابعته .

بوعمير : إن الأمل معقود الآن على ميناء الوصول ، فهذه أول مرة تصل فيها السفينة إلى الأرض ، ومن الواضح أن سرعة السفينة تنخفض تدريجيا ، ومعنى ذلك أنهم على وشك الوصول إلى المرسى الأخير •

وفعلا كانت السفينة تقترب من إحدى الجزر الاستوائية

ارتمى الثلاثة في غرفتهم الحديدية الصغيرة على الأرض

كانت جزيرة غريبة ، قد نبتت فيها الأشجار بطريقة وحشية أخفتها منجميع نواحيها وبدت ساكنة لاحياة فيها وكأنما لم تطأها قدم إنسان من قبل ، ولكن باقتراب السفينة بدأت الحياة تدب في الجزيرة الساكنة ، فقد أسرع عدد من الرجال إلى الميناء المختفي تحت الأشجار ، وأضاءوا أنوارا متقطعة تستدل بها المدمرة على مكان رسسوها ، وصمد الكابتن ﴿ مورجانَ ﴾ الذي قضي أكثر ألليل ساهراً إلى حاجز السفينة يرقب كل شيء بعينين حمراوين ، وقد تدلت لحيته الطويلة على ذقنه ، وأحاط به بمض أعوانه • أخفت المدمرة تتهادى داخله إلى الميناء حتى رست تحت مجموعة مين الأشجار الاستوائية العالية ، وتحركت بعض القوارب الصغيرة إلى ناحية المدمرة ، وآخذت بعض الحبال التي القاها البحارة ، ثم أسرعت مرة أخرى إلى الشاطيء واخلت تربط هذه العبال في أوتاد دقت خصيصا لتصبح

قرب البحر الكاريبي ، وقد أوشك الغجر على البزوغ ،

وفرش الضوء الشاحب شماعه على صفحة مياه السكاريبي



السفينة ملاصقة للشاطى، ، مختفية عن العيون تحت الأشجار نزل الكابتن « مورجان » إلى الشاطى، ، وآسرع إليه بعض الرجال الواقفين ، وقال أحدهم : مرحبا بك ياكابتن في أرض أجدادك!

ود « مورجان » : ليست الأحوال على مايرام يا « هيلى » لقد تعطم مأوانا في الشمال وهذا ملاذنا الأخير .

هیلی : کیف حدث هذا یاکابتن ؟

مورجان: بالصدفة السيئة ، لقد عرف المسكان احمد البحارة النرويجيين ولم يستطع اغلاق فمه ، وعندما أرسلنا رجالنا للقضاء عليه كان قد قال الكثير .

هیلی : وبعد • • ماذا سنفعل ۴

مورجان: لا شيء • • سنوقف نشاطنا فترة من الوقت حتى تسكن الضجة ، فمن المؤكد أن العالم كله يبحث عنا الآن •

وسكت « مورجان » لحظات ونظر إلى رجاله ، فرأى فى عيونهم الضيق ، فهم جبيعا من اللصوص وقطاع الطرق الذين لا يعرفون من الحياة إلا السلب والنهب ، قرآ مايدور

رؤوسهم فقال: إن عندى حتى الآن مايكفينا ، وسوف ستأنف نشاطنا قريبا .

قال ذلك واستدار ماشيا إلى حيث يوجد قصره الكبير تحت الأشجار ، دون أن ينتظر تعليقا من أحد .





انــــــــام الــعـرمرـــان!

ظل الشياطين الثلاثة • • « بوعمير » و « فهد » و «قيس» في قاع السفينة طول الليل ثم طول النهار الثاني ، وفي المساه جاه بعض الحراس واقتادوهم دون كلمة وإحدة وآنزلوهم إلى الشاطى ، ثم ذهبوا بهم إلى غرفة طعام ، وفكوا رباطهم وبعد لحظات رأوا لأول مرة من آيام طويلة أطباقا من اللحم والمكرونة تحصل إليهم •

لم يصدقوا عيونهم ، ولكن أحد العراس قال : لقد أمر الكابتن « مورجان » أن تأكلوا جيدا ، ثم تقابلونه مد ذلك .

دهش الشياطين الثلاثة لهذا التحول المفاجىء في معاملة

الكابتن « مورجان » • • ولكن ماكان مهما في هذه اللحظة هو أن يأكلوا ، وانقضوا على أطباق الطعام كالوحوش وهم لا يكادون يصدقون مايحدث ، وفي دقائق قليلة انتقل كل مافي الصحاف إلى بطونهم • • وازدادت دهشتهم عندما حمل إليهم الحراس الفاكهة ثم اتبعوها بأكواب الشاي • قال « قيس » وهو يتمطى : إنني لا أصدق نفسي ، ماذا حدث للكابتن « مورجان » ؟

بوعمير : من المؤكد أنه يضع خطة معينة ٠

قيس: في الأغلب سيطلب منا أن ننضم إلى قطيع العبيد الذين يعملون في جزيرته !!

ولم يطلل حديثهم ، فقد أخسله الحراس لمقابلة « مورجان » ، وساروا عبر دروب الغابة التى بدأ الظلام يغشى أشجارها وشواطئها ، وفوجئوا في وسط ساحة متسعة بغيللا أنيقة على الطراز الانجليزى القديم ، وقال « فهد » : إنها شبه الفيللات التي كنا نراها في أفسلام القراصنة •

« بوعمیر » : إن « مورجان » يعيش نی الماضی •• إنه ا

يحاول أن يبعث التاريخ من مرقده وأن يميده في الزمن الحاضر •

﴿ قيس ﴾ : إنه مجنونَ خطر ؟

وماحدث بعد ذلك دل على أن « بوعبير » أدرك الحقيقة كاملة • • فقد استقبلهم الكابتن « مورجان » وهو يلبس ملابس الفرسان ، ولم يكد يرأهم حتى تحدث على الفور فقال : إن أمامكم فرصة عظيمة للحرية !

سكت الثلاثة فى انتظار أن يكمل حديثه فمضى يقول : ليس من عادتى أن أقتل الأسرى الذين يقعون فى يدى ... إنها طريقة خسيسة لا أرضى عنها ، فلابد للرجل أن يموت فى ساحة القتال .

تبادل الثلاثة النظرات دون أن يفهموا ماذا يريد منهم ، ولكنه لم يترك وقتا يضيع وقال : عندما كان العبيد يهربون في الماضي من أسيادهم ، كانت تتم معركة رائعة بين الأسياد والعبيد ، فقد كانوا يطلقون في أعقابهم كلاب الصيد الشرسة وينطلقون خلفهم على الجياد .

قال « بوعمير » بضيق : ماذا تريد منا بالضبط ياكابتن



« مورجان ۽ ۽

« مورجان » : كما قلت الآن ٥٠ سأمنحكم فرصة عظيمة
 للحرية ٥٠ أرجو أن تنتهزوها ١

« بوعمير » : أرجو أن توضح الأمر أكثر ١

« مورجان » : سأعطى لكل منكم خنجرا • • ثم أترككم تجرون فى أنحاء الغابة • • وهناك قارب صغير وضعته على الشاطى • • • إذا وصلتم إليه قبل أن أصل إليكم فاركبوه واهربوا •

« بوعدير » : إنك تعاملنا كالحيوانات المتوحشة .
 قال « مورجان » بغضب مكتوم : لقد عاملتونى أسوا من ذلك .

و بوعمير » : ماذا تربد سنا الآن ؟

« مورجان » : أن تتسلموا خناجركم ثم تنطلقـوا ٥٠
 وسوف أتبعكم بعد ساعة كاملة ٥٠ فابتعـدوا بأسرع
 ما تستطيعون ٠

« بوعمير » : وإذا رفضنا ؟

﴿ مورجان ﴾ : ﴿ وهل يرفض الانسان فرصة للحياة

والحرية ؟ ٢

﴿ بوعمير ﴾ : إن العالم المتحضر برفض مثل هذه الأساليب
 الوحشية •

« مورجان » : دعك من العالم المتحضر • إننى أمقته من
 كل قلبى ، إن مايهمنى هو الماضى ، الماضى الجميل •

﴿ بوعمیر ﴾ : لنفترض آننا سنرفض مفادرة أماكننا الآن ١١
 ﴿ مورجان ﴾ : في هذه الحالة ليس أمامي إلا أن أسلمكم إلى أعواني ، إنهم لن يترددوا في إطلاق الرصاص عليكم عند أول شجرة ، بل إنهم قد يضنون بالرصاص ويعلقونكم على مشائق الأشجار •

أدرك الشياطين الثلاثة أنهم أمام مجنون خطر ، وإن كشف المخبأ السرى لسفينته في بحر الشمال قد ذهب بالبقية الباقية من عقله ، والتفت إليهم « مورجان » قائلا : سوف أنصحكم نصيحة هامة ٠٠ مفيدة لكم ولى أيضا ، إن الطرف الجنوبي الغربي من الجزيرة عبارة عن مستنقع خطير ، تعيش فيه أخطر الحيات قلاستوائية التي يمكن أن تقضى عليكم بلدغة واحدة ، وفي نفس الوقت ينتشر في الشمال الشرقي



المنات المسادة تسهادك داخسطة إلى المناء حتى رست تحت مجموعة الساد المسالمية . أن الأشجان الاستوالية المسالمية .

أيضًا نوع من الخنازير البرية شديدة التوحش ، وأنا لا أريدكم أن تموتوا بغير يدى .

صمت « مورجان » لحظات ثم قال : والآن انطلقوا م لم يكن أمام الشياطين الثلاثة بدا من الخروج ، فهناك على الأقل فرصة للحياة ليست متاحة لهم إذا وقعوا في أيدى القراصنة الذين سوف يعلقونهم على المشانق في لحظات .

تسلم كل واحد منهم خنجسرا مقوسا من النوع الذي يستخدم في كسر الأغصان أثناء الجرى وسط الأشهار المتشابكة ، وخرجوا إلى الليل الاستوائي الحار ، حيث نطن عشرات من الهوام منها الناموس المتوحش الذي يهرى الأبدان بلدغاته .

قال « بوعمير » : أمامنا ساعة كاملة • وأنا أظن أن هذا المجنون قد وضع القارب الذي أشار إليه عند الطرف الجنوبي الغربي ، حتى إذا أفلتنا منه ، وقعنا بين أنياب الحيات السامة • ولكن من الأفضل أن نفامر بدلا من أن يلحق بنا هذا المجنون •

﴿ فَهِدٍ ﴾ : إِذْنَ سُوفَ نَتَجِهِ إِلَى الْجِنُوبِ الفَّرِبِي !

. ﴿ بُوعِيرِ ﴾ : هذا ما أراه !

« قيس » : وأنا أوافق !

وبدأ الثلاثة جريهم بين الأشجار ، ظلوا ساعة يجرون ،
كان الطغام الذي تناولوه قد أعطاهم بعض القوة ، واستعادوا
بعض قوتهم التي أضعفها السجن والطعام السييء ••• ثم
توقفوا لاهشي الأنفاس ••

وقال « فهد » : يجب ألا نفقد أعصابنا ، إن الكلاب سوف تشم آثارنا سريعا ، فيجب أن نضع خطة للتغلب عليها .

« بوعمير »: أحسن خطة هي الصعود فوق الأشجار ! « قيس »: إن هذه أفضل مصيدة نقع فيها بالنسبة « لمورجان »!

« بوعمير »: إننى أتصور أنه لن يطلق علينا النار ليلا
 إذا لم نكن هدفا واضحا بالنسبة له ، وبين الأغصان الكثيفة
 لا أظن أنه سيرانا •

« فهد » : هناك خطأ ارتكبناه من البداية ، لقد سرنا

كانوا جميعا يتذكرونها ، الجرى في اتجاه ثم العودة في نفس الاتجاه ، ثم الانحراف والعودة إلى منتصف الطريق ، إن هذا يخفى آثار أقدامهم ، ويبدد رائحتهم ويثير حيرة المطاردين •

بدأوا يطبقون الخطة ، كانوا يتصرفون كالمجانين ، لقد كانت حياتهم رهنا بما يفعلون ، ولم يكن أمامهم حل آخر ، فليس هناك من يساعدهم في هذه الجيزيرة الاستوائية الحارة .

ظلوا يجرون ويرتاحون ويجرون ويرتاحون حتى انقضى جزء كبير من الليل دون أن يسمعوا أثرا لمااردهم المجنون •• وبدأ نوع من الثقة يتسلل إلى نفوسهم ، وكانوا قد أشرفوا على طرف الجزيرة •• وقفوا يستردون أنفاسهم •• وقال « بوعمير » بنفس متقطع : « لعل جزءًا من خطــــة « مورجان » أنه سيعرف أننا سنجرى حتى تنقطع أنفاسنا ثم بعدها نصبح فربسة سهلة له ، لهذا يجب أن نرتاح » . « قيس » : بالاضافة إلى هذا فنحن الآن قرب الطرف الجنوبي الغربي للجزيرة •• حيث توجد الحيات ، ومن في خط مستقيم ممهد تقريبا ٠٠ وهو نفس الطريق الذي يسلكه أي شخص يسير في هذه الغابة المخيفة ٠٠ ومن الأفضل أن نسير في خط منموج .

« بوعمير » : معك حق ٠٠ وعلى كل حال ، نحن نسبقه الآن بساعة كاملة •• وعندنا الوقت لاختيار طريقنا •

وبدأ الثلاثة يجرون في خط متعرح ، كانت الطيور تطير فزعة وهم يقتربون من أوكارها والحيوانات الصغيرة تفسر هاربة ، وأنواع متعددة من الحشرات الطائرة تصمطدم بوجوهيم وأجسامهم ، وكان أقسى من هذا كله هذا الناموس الذي يلتصق بأجسادهم •• ناموس كبير كأنه العناكب يستص الدم ، ويلهب الجله ، وكان عليهم أن يضربوا وجوههم بأيديهم لطرد هذا العدو المسلح .

تعبوا بعد فترة من الجرى ٠٠ واختاروا مكانا تحف فيه الأشجار ونظروا إلى النجوم لتحديد مسارهم ...

وقال « قيس » : « تعالوا نستخدم خطة الثعلب في تضليل مطارديه ٠٠ لعلكما تذكرانها ، لقد تعلمناها في السنة الأولى من دراستنا في (ش ـ ك ـ س ) .



## المسودي. فن ڪلمسکان ا

كان ﴿ بوعمير ﴾ أول من استيقظ من الشياطين الثلاثة ، سمع زقزقة العصافير وهي تطير مرة واحدة ، وأدرك بذكائه أن المصافير لا تزقزق بهذه الطريقة إذا كانت هادئة ، وأن سبب هذا الاضطراب المفاجيء في ضموء الفجمر الذي أخذ يتسلل بين الأشجار يعني شيئا واحدا ، إن أحمدا مقترب . •

وقد صدق حدس « بوعمير » فقد سمع صوت أقدام الجياد وهي تقترب من مكافهم •• وأدهشه أنه لم يسمع نباح الكلاب ، فكانت مهمته في هذه اللحظة إيقاظ « فهد » و « قيس » وفكر لحظات ، ثم استخدم مهارته المعروفة العبث أن ندخل منطقتها ليلا ، قما أسهل من أن تنقض علينا دون أن نرى ٠

﴿ فهد ﴾ : إذن نختار ثلاثة أشجار متقاربة وينام كل
 واحد منا على فرع فى شجرة ٥٠ ونستيقظ عند أول ضوء
 لنستأنف جرينا ٠

وسرعان مااختاروا ثلاثة أشجار تسلقوها كالقردة ••• وانطرح كل منهم في غصن عريض •• وسرعان ماراحوا في سبات عميق •





كن بوعمين أول من استيقظ من الشياطين الشلاشة ، فعد سمع صوت حوافر جدياد وهي تقترب من مكانهم .

فى قذف الخنجر • • فأمسكه ورفع ذراعه ثم أطلقه كالسهم فاستقر الخنجر بقوة على بعد سنتيمترات قليلة من رأس « فهد » الذى استيقظ على الفور وشاهد الخنجر فعرف كل شىء ، ولحسن الحظ لم يكن محتاجا لأن يفعل نفس الشىء مع « قيس » فقد كان الغصن الذى ينام عليه قريبا منه • • لهذا اكتفى بأن كسر غصنا ومده حتى لامس وجه « قيس » الذى استيقظ فورا •

استخدم الشياطين الثلاثة صوت الوطواط في النفاهم ، وكان وقع حوافر الجياد واضحا رغم أنها تسير على العشب الطرى ، وبدا أول فارس من أعوان « مورجان » يتقدم وأخذ يدور بحصانه هنا وهناك ثم صاح : لا أثر لأحد هنا يأكابتن 1

رد الكابتن بغضب: أين ذهبت هذه الكلاب اللعينة ؟ قال الفارس: لقد خدعنا هؤلاء الأولاد، لقد ساروا في طرقات متمرجة كما يفعل الثعلب • • ومضت الكلاب خلف الأثر الزائف • •

وكان الشياطين الثلاثة فوق الأشجار بكتمون أنفاسهم

في انتظار انتها، هذا الحوار الذي يحدد مصيرهم ٠٠ وتنفسوا الصعداء عندما أخذ صوت حوافر الجياد يبتعد ، ولكنهم عرفوا أنهم سيعودون بكلابهم وأن هذه الكلاب لا تخطى. الأثر ، فنزل الثلاثة ، وكانوا أفضل حالا بكثير من الأمس بعد نومهم الطويل ، ولكنهم كانوا جوعي ٥٠ لكنها كانت مشكلة سهلة الحل هذه المرة ، فقد كانت الفاكهة البرية تملأ الأشجار ، فتناولوا طعامهم من الفاكهة الطازجة وقال ﴿ بوعمير ﴾ : سيعودون في خلال ساعة على الأكثر ، إن الكلاب سوف تهديهم إلينا ٠٠ ويجب أن ننصب

نظر إليه « فهد » و « قيس » فقال « بوعمير » : هذه الخناجر ستصنع الفخ ٠٠ سنقطع بعض الأغصان القوية ٠٠ سنحعل أحدها قوسا والآخر سهما ٥٠ سننصب هذه الأقواس بين الأشجار وتربطها من طرفيها إلى شجرة ٠٠٠ وسنجذبها إلى الخلف بقوة ونضع قيها السهم ثم تربطها إلى شجرة ، فاذا داس أحدهم عليها فسوف ينطلق السهم وصيعه ا



فجاة تدلت حية أمام بوعمير وقذفت وأسها كالسهم ، وكرة فعل عنوبين في طوح بدراعه في الهواء مسكا بالخنجر وقطع رفيتها بضريبة واحدة.

« فهد » : « سنجعلها عالية حتى تصيب الفارس نفسه وليس الجواد » •

« بوعمير » : « بالضبط » •

وأسرعوا بإحضار الأغصان ، وقاموا بإعداد القوس والسهم ، ثم ربطوا القوس بحبال صنعوها من ليف الشجر وأصبح السهم معدا للانطلاق عند أول حركة تقترب منه ، قال « فهد » : إنه سيحذرهم ، فسوف يعرفون أنهم يسيرون في الطريق الصحيح خلفنا ،

« بوعمير » : ولكنه سيجعلهم يتحركون بحذر ، وسوف يتصورون أننا أعددنا فخاخا أخرى على طول الطريق •

بدأوا الجرى فورا ، وأخذوا يبعدون الأغصان التى تعترض طريقهم بالخناجر ٥٠ وبعد نحو نصف ساعة صاح « قيس » : انتبها ٠

ووقف الجميع وأمامهم على غصن شـــجرة كانت حيــة ضخمة تنساب بهدوء من مكان إلى آخر •

وأنصت الجميع وقال « فهد » : « إننا على مقربة من المحيط • • فهل سنجد القارب ؟

« بوعمير » : المهم أن نصل أولا . استأنفوا سيرهم ، هذه المرة ساروا ببطء ، فقد زاد عددً احبار الترب منها ما المقد المرد المراد المرد المرد

الحيات التي يرونها على أغصان وجذوع الشجر ، وأخذت وشوشة المياه تصل إليهم أكثر فأكثر ، وكان ﴿ بوعمير ﴾ يسير في البداية ، وخلفه ﴿ فهد ﴾ ثم ﴿ قيس ﴾ وفجهاة حدث ماكان متوقعا ، فقد تدلت حية بسرعة أمام « بوعمير » وقذفت برأسها كالسهم تريد أن تلدغه في وجهه ، وكرد فعل غریزی أبعد « بوعمیر » رأسه ووجد عینیه تطــــلان على رأس الحية التي فتحت فمها على انساعه ، وأطلقت لسانها ذا الشعب ، ولم يمهلها « بوعمير » أكثر من ذلك ، وطوح بذراعه في الهواء وبها الخنجر ثم قطع رقبتها بضربة

استأنف الثلاثة سيرهم وقد أصبحوا أكثر حذرا، وبين الحين والحين كانوا يسمعون صراخا غير مفهوم يأتى من أماكن مختلفة من الغابة، كانت زمجرة وحشية لا يطلقها

حيوان مما يعرفون ٥٠ وبينما وشوشة المياه تقترب إذ فوجئوا بالزمجرة ترتفع وتقترب ٥٠ ثم برز مصدرها ، كان خزيرا بريا ضخم الجثة بشع الشكل ، تقفز أنيابه البارزة إلى الأمام كالحراب ، وكان الخنزير ينقض كل مرة على حية من الحيات وببتلمها دفعة واحدة ٥٠ أما الحية التي كانت تقاومه فقد كان يهاجمها بطرق مختلفة حتى يمزقها ثم ببتلمها ٠

كان منظرا مقززا يدعو للرعب ، خاصة عندما الاحظ الخنزير البرى وجود الثلاثة فأخذ يحفر الأرض بحوافره بعنف وهو يطلق زمجرته المرعبة ، وعرف الشياطين الثلاثة أنه عدو لا يستهان به ٤ ماكر وغلار : لا يعرف الرحمة ٤ وأسرع « بوعمير » يقطع غصن شجرة وأخذ يبريه في شكل الحربة ، وكذلك أسرع « فهد » و « قيس » واستعد كل منهم في الوقت المناسب ٥٠ فلم ينتظروا واندفع ناحيتهم كالذبابة ، وتراجع الثلاثة حتى أخذوا أوضاعا مناسبة وبدأ الخنزير بمهاجمة ﴿ فهد ﴾ الذي رفع حربته إلى فوق ؛ ثم قفز إلى غصن شحرة غير مرتفع ، ووحه الحربة إلى رأس « بوعمير » : يجب أن ننتهز فرصة انشغالها ونهرب ، سوف تأتى الكلاب فورا •• إنها سوف تشم رائحة الدم • نزل الثلاثة مسرعين وأخذوا يجرون دون توقف ناحيــة صوت المياه ، وبعد نحو نصف ساعة أشار ﴿ فهد ﴾ وهو يلهث إلى بقمة زرقاء وسط خضرة الغابة وقال لاهث الأنفاس: البحر !! اتجهوا ناحية اللون الأزرق ، وعندما النحسرت كثــافة الأشجار شاهدوا الرمال الصفراء فاتجهوا إليها ، ثم استلقوا على الرمال الناعمة يلتقطون أنفاسهم المتقطعة . كانت الشمس الاستوائية تغمر الشاطيء بضوئها ٠٠٠ وكان كل شيء يبدو وأضحا ٥٠ وتقلب ﴿ بوعمير ﴾ في مكانه ونظر بعيدا ثم صرخ : القارب ! وقفز الثلاثة ، كان ثمة قارب متوسط الحجم يلمع تحت ضوء الشمس • • وأنستهم الفرحة بالنجاة والأمل في الحياة كل حَدْر ، فاندفعوا كالمجانين ناحية القارب • • وفي هذه اللحظة سمعوا نباح ألكلاب .

﴿ بوعبير » : يجِبُ أَنْ تَنتهز فرصة انشغالها ونهرب ، سوف تأتى الكلاب قورا ٥٠ إنها سوف تشم رائحة الدم ٠ نزل الثلاثة مسرعين وأخذوا يجرون دون توقف ناحيسة صوت المياه ، وبعد نحو نصف ساعة أشار ﴿ فهد ﴾ وهو يلهث إلى بقعة زرقاء وسط خضرة الغسابة وقال لاهث الأنفاس,: اتجهوا ناحية اللون الأزرق ، وعندما انحسرت كشافة الأشجار شاهدوا الرمال الصفراء فاتجهوا إليها ، ثم استلقوا على الرمال الناعمة يلتقطون أنفاسهم المتقطعة • كانت الشمس الاستوائية تغمر الشاطىء بضوئها ٠٠٠ وكان كل شيء يبدو وأضحا ٥٠ وتقلب ﴿ بوعبير ﴾ في مكانه ونظر بعيدا ثم صرخ : القارب ا وقفز الثلاثة ، كان ثمة قارب متوسط الحجم يلمع تحت ضوء الشمس ٠٠ وأنستهم الفرحة بالنجاة والأمل في الحياة كل حذر ، فاندفعوا كالمجانين ناحية القارب ٥٠ وفي هذه اللحظة سمعوا نباح الكلاب .



عندما يأن الموت مسسن بعسيسد.!

بدأت الجياد والكلاب تقترب من « بوعمير » الذي وقف وحده ، لم يعد بينه وبينها سوى بضع عشرات من الأمتار ، وعرف أن النهاية قد اقتربت ولكنه كان يفدى زميلين من زملائه ، وهذا واجبه حتى النهاية ، وبدأت المسافة تضيق ، وتضيق ، عندما سمع الجميع صوتا خفيفا يأتي من بعيـــد صوتاً رنَّ في الصمت الاستوائي الواسع ، وبدت نقطـــة سوداء في الأفق آتية من قلب المحيط ، وتوقف الجميع ، وعرف الجميع ، كانت طائرة ٠٠ ولم تكن أي طائرة ٠٠ لقد كانت « الجت ستار » التي يقودها « أحمد » ومعه خمسة من الشياطين •• وكأنما أراد « أحمد » أن يؤكد

كان التباح قادما من طرف الغابة ، لا يبعد عنهم أكثر من ثلاثة كيلومترات • • وكانت المسافة بينهم وبين القارب تساوى هذه المسافة تقريبا ٥٠ وبدأ السباق بين الانسسان والحيوان •• بين الشياطين الئلاثة وكلاب « مورجان » المتوحشة • • ولم يكن في إمكان أحد منهم أن يتنبأ بنهاية هذا السباق الرهب ، سباق الحياه والمــوت ، واســتعد الشياطين بالخناجر •• وقال « بوعمير » وهو يلهث ويجرى: سأبقى لأكون آخر واحد فينا •• اركبا القارب ولا تنظرا لما سيحدث خلفكما • • سأتولى أنا أمر الكلاب •

أخذ «قيس» و «فهد» يحتجان وهما يجريان ، وأخذ الثلاثة يقتربون من القارب ، بينما ظهرت الكلاب الشرسة قادمة من بعيد ، كانت من نوع « الوولف » الضخم ، وقد كشرت أنيابها استعدادا للانقضاض على الثلاثة ، وظهسر عدد من الرجال خلفها يركبون الجياد بينما وقف « بوعمير» وحده تحت الشمس وأمسك بخنجره ، كان عليه وحده أن يصد القادمين بينما ينجو «فهد» و «قيس» وحدهما ،

تفوقه من الجو فقد أطلق قذيفة صاروخية طارت فوق رأس الجبيع وانفجرت في الغابة ، وهتف « مورجان » برجاله : أدخلوا الغابة !

ونادى الحراس على الكلاب التى كادت تنقض على « بوعمير » فتراجعت وقد أرخت ذبولها ، وبدت لحظة لا مثيل لها • • الطائرة تحوم فوق المكان وقد هرب القرصان وأعوانه •

دار ﴿ أحمد ﴾ بالطائرة دورة واسعة واستخدم المعدات التي أضيفت إليها لتهبط في أي مكان ، فهبط على الشاطيء الرملي ، وراقب الشياطين الثلاثة الطائرة وهي تنزل بطريقة ناعمة كأنها تنزل في مطار حديث ٠

وقال « بوعمير » الذي آنضم إلى زميليه : ياله من طيار ع !

توقفت الطائرة تماما عند طرف الغابة ، وفتحت الأبواب ، وقفز الشياطين الخمسة الذين بها ، كل منهم يحمل مدفعه الرشاش ، وكانت لحظات لا تنسى تلك التي اندفع فيها الشياطين الثلاثة ، « بوعمير » و « فهد » و « قيس » ناحية

الطائرة ، كانوا يحسون أنهم خرجوا من موت أكيد إلى الحياة بعد أيام طويلة في سجن السفينة القدر ، والغابة

قال « بوعمير » وهو يصافح « أحمد » : كيف وصلت ؟ أحمد : كنا نعتمد على الأجهزة اللاسلكية التي معكم في الوصول إليكم ، ولكن الذي أوصلنا هو أحد أعوان رقم « صفر » ممن يعيشون في هذه المناطق •

« بوعمير »: وكيف حددتم اتجاه السفينة من بحر الشمال

ا هما ! أحمد : بواسطة أعوان رقم « صفر » أيضًا •

احمد . بواسطه اعوان رقم « عنفر » الحمد . كان الشياطين جميعا يتحدثون معا ٥٠ وقال « أحمد » وهو يرقع يده : لقد نسيتم إننا في مكان يسيطر عليه القراصنة ، يجب أن نضع خطة على الفور فما هي معلوماتكم عن مكان السفينة وعدد القراصنة ؟

قال « فهد » : السفينة موجودة في خليج طبيعي في الجنوب الشرقي للجزيرة • • آي في خط مستقيم من هنا إلى الشاطئ الآخر •



فعاة رن في الصهت الاستواقي الواسع صوت . تعبّد كات المغاشرة أللجيا استاد. التي يقتو دهنا الصهد ومعلم خصيصة من الشمر طاحة

« أحمد » : « شيء مدهش • • إننا لم نرها من الطائرة » « فهد » : لأنها مخفية بمهارة تحت سياج من الأشجار لعالية » •

« أحمد » : « وعدد القراصنة » ؟

« فهد » : من الصعب معرفة العدد • • واكن فيهم يهم العدد ؟ !

« إلهام » : معك حق •• سوف نهاجمهم من الجو •• المهم هي السفينة والكابتن « مورجان » •

« أحمد » : ولكن كيف نهاجمها من الجو وهي مختفية تحت الأشجار ، إن تحديد مكانها مسألة صعبة .

صمت الشياطين أمام هذه الحجة القوية ، وقال «بوعمير» إننى أعتقد أنه سيخرج إلى البحر فوراً •• إنه سيهرب كمادته !

أحمد: من الصعب أن يهرب في هذا الضوء القوى ، إن الهرب سهل في بحر الشمال حيث الضباب والأمطار ، وفي إمكانه هناك كما كان يفعل أن يطلق سيحابة من الدخان تخفيه ، ولكن هذا لن يجديه هنا ... وفي إمكاننا

مهاجمته ۰ « قيس » : لا تنسوا إنها مدمرة مجهزة بمدافع مضادة للطائرات ، ومن السهل عليهم أن يدخلوا معنا معركة لايمكن حساب تنائجها ٠ وفجأة سمعوا صوت طلقات رصاص قادمة من الغابة ، عرفوا أن ﴿ مورجان ﴾ كان يفكر مثلهم في أفضل الطرق للهجوم عليهم • وأنه أختار أن يصطادهم على الساحل الرملي المكشوف • وارتمى الشياطين على الرمال ، وبدأ حملة الرشاشات منهم الضرب المركز على المنطقة الكثيفة التي صدرت منهتا الطلقات ، واستمر الضرب بين الجانبين ، ثم لاحظ «أحمد» أن بعض أعوان « مورجان » قد ركبوا الأشجار العالية •• وأخذوا يحاولون القيام بدور القناصة وصاح « أحمد » : إنهم يستخدمون بنادق بها تلسكوب لضبط الضرب • • إنهم أكثر دقة في التصويب الآن •

القناصة ثم فتحا مدفعيهما الرشاشين على الأشبجار ...
وسرعان ماصدرت صرخات ، وتوقف الضرب لحظات ،
ولكن كان واضحا أن « مورجان » يضع خططا بديلة في
كل لحظة ، فقد اشتد الضرب على « أحمد » و « بوعمير »
من الغابة ، ثم شاهدا من بعيد ثلاثة من الرجال يحاولون
الالتفاف حولهما ، هكذا توزع انتباههما بين الضرب من
الغابة وهؤلاء القادمين .

قال « أحمد » : إنهم سيحيطون بنا ، ولا نستطيع التقهقر لأننا سنكون مكشوفين للضرب .

لا بوعمير »: ضع ظهرك في ظهرى ، إضرب أنت على من
 في الغابة ، وسأقوم أنا بمواجهة القادمين .

نفذا فورا الخطة • وامتلا الجو بطلقات الرصاص المنطايرة كأنها ساحة قتال ، ولسكن حسدت مالم يكن في الحسبان ، لقد سمع الجميع صوتا رهيبا غطى على صوت طلقات الرصاص ، لقد انفجرت قنبلة على الشاطىء ، ونظر الجميع إلى مصدر الطلقة ، وبعت مدمرة القرصان على بعد نحو خسسة كيلومترات من الشاطىء ، وقد أخذت تصب

نيران مدافعها القرية على الشاطيء •

صاح « بوعمير » : إنهم سيحطمون الطائرة • ولم يتردد « أحمد » قام واقفا وأسرع يجرى إلى الطائرة ، كان يجرى ووجهه للمهاجمين وكذلك فعل « بوعمير » وتبعهم بعد لحظات جميع الشياطين ، وظهر المهاجمون من الغابة يجرون نحوهم ، كانوا بين قوسين من ضرب الرصاص وضرب قنابل المدمرة ، وإذا أصابت مدفعية المدمرة الطائرة بطلقة واحدة لحطمتها وانتهى كل شيء ، وحوصر الشياطين في الجزيرة وانتهى أمرهم •

كانت قنابل المدمرة تقترب تدريجيا من الطائرة •• وكان واضحا أنهم يصححون الضرب بعد كل طلقة •

وقفز الشياطين إلى الطائرة ثم أدار « أحمد » المحركات •• وأخذت الطائرة تجرى على الرمال والمهاجمون يتقدمون وقنابل المدمرة تنهال قرب الطائرة فتقفز في كل مرة وتكاد تنقلب •

ولكن « أحمد » نجح في النهاية في الصعود بها إلى الجو ، وبدأت المدمرة تطارده بقنابلها قبل أن يتمكن من

مهاجمتها ، ولكن « أحمد » ابتعد عن نطاق الضرب سريما ثم دار دورة واسعة وقال « لبوعمير » : سوف أهبط تحت مستوى الضرب • • سأطير فوق سطح المياه ثم أضسربها بالصواريخ •

ونفذ ﴿ أَحمد ﴾ خطته البارعة ، هبط دون مستوى مدفعية المدمرة التي استدارت وحاولت الهسرب ، ولسكنه هبط تدريجيا حتى أصبح يطير على ارتفاع عشرة أمتار فقط فوق مياه المحيط • وأخذ يقترب ويقترب حتى أصبح على بعد أقل من ٥٠٠ متر فقط من المدمرة ، ثم أطلق صـــاروخين اندفعا بقوة ، وأصابا المدمرة إصابة مباشرة فانفجر جانبها المواجه للمحيط . وارتفع الماء حولها وأخذت تترنح ، ولم ينتظر ﴿ أَحَمَّدُ ﴾ طار عاليا ودار ثم عاد وهبط عليها عموديا وأطلق صاروخين آخرين واهتزت المدمرة بعنف ، ثم انفجر مخزن الوقود فيها وأخذت تفرق تدريجيا .

قال ﴿ بوعبير ﴾ : هل سنعود للجزيرة ؟

لا أحمد » : هذه ليست مهمتنا ، لقد قضينا على مأوى
 القرصان في بحر الشمال ، ثم في البحر الكاريبي وحطمنا

سفينته التي اعتمد عليها في مغامراته الأجرامية • « بوعمير » : وماهي خطتنا ؟

« أحمد » : إن مامعنا من الوقود يكفينا للعودة إلى « هافانا » • • عاصمة « كوبا » • • من هناك سوف نتصل برقم « صفر » • • وسيقوم هو باخطار الحكومات التي يهمها الأمر لتطهير الجزيرة ممن فيهما من اللصوص • القراصنة •

ودارت الطائرة دورة أخيرة فوق المدمرة التي ابتلعتها المياه ٥٠ وتبادل الشياطين النظرات ثم ابتسموا ٥٠ وأخذت الطائرة الصغيرة طريقها إلى « هافانا » ٠

نمت

